## نُصْرَةُ دَوْلَةِ الخِلَافَة

# ﴿ إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ الله

فضيلة الشيخ المحدث و الراسي و و الراسي و الراسي و الراسي و الراسي و المراسي و ا



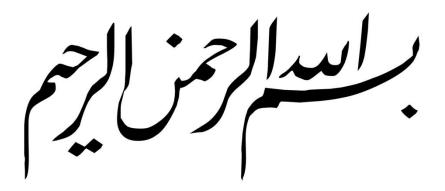

الطبعة الأولــى 1435 هــ 2014 م



\_ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ \_

#### سلسلة رسائل من خلف القضبان (٤)

#### [ نصرة دولة الخلافة ]

### إن ينصركم الله فلا غالب لكم

لفضيلة الشيخ المحدّث: عبد الله الشمري فك الله أسرَه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### نصرة دولت الخلافت

#### إن ينصركم الله فلا غالب لكم

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرًا، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، الله أكبر وأجل، الله أكبر، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز وليه وأظهره، وأذل عدوه وقهره، فهو الأحد الصمد، الذي لا سميّ له ولا ند ولا مثيل، ولم يكن له كفوًا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا إله غيره، ولا رب سواه، كل الخلق تحت قهره وملكه، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكون.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي قال داعيًا ومستنصرًا بربه: "اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل"، ورضي الله عن صحابته الكرام؛ الذين لما أصابهم القرح، واشتد عليهم الأمر؛ من جراحات وقتل يوم أحد: سارعوا للاستجابة لله ورسوله، مع توعد عدوهم بالكرّة والاستئصال لهم، فلم يبالوا بذلك، ولم يعتمدوا على قوتهم وعدتهم وعتادهم، بل استمدوا قوتهم من القوي الذي لا يغلب، كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلقَرِّحُ لِللّهِ لَلْهِ مَا لَاللّهُ وَنِعْمَ النَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَا خَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهِ الله عمران: ١٧٢ -

1٧٣، فجازاهم الله على ما فعلوا وقالوا بقوله: ﴿ فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللّهِ وَفَضَلٍ لَمُ مَسَمّهُمْ سُوّهُ وَأَتَّبَعُوا رِضُونَ ٱللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضَلٍ عَظِيمٍ ﴿ الله عمران: ١٧٤، فرضي الله عنهم وعمن تبعهم، وسار على طريقتهم، ولم يتخلف مع المتخلفين، ولم يخذل عن نصرة دين الله مع المخذلين، بل اتبع السابقين؛ من الأنصار والمهاجرين، وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد...

فيا أيتها الدولت الإسلامية المباركة؛ هذه رسالة كتبتها إلى كل من ينتسب إليكم من مهاجرين وأنصار؛ فأقول لهم: تذكروا ما كنتم عليه من الذّلة والقلة والخوف؛ فقد كنتم لا تستطيعون أن تُظهِروا دينكم وتصدعوا بعقيدتكم وتوحيدكم، وَالحوف؛ فقد كنتم لا تستطيعون أن تُظهِروا دينكم وتصدعوا بعقيدتكم وتوحيدكم، فَمَن الله عليكم كما مَن على مَن سبقكم؛ قال تعالى: ﴿ وَاَذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَفَكُمُ ٱلنّاسُ فَعَاوَنكُمُ وَأَيّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقكُمُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُون أَن يَنْخَطَفكُمُ ٱلنّاسُ فَعَاوَنكُم وَأَيّدكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقكُم مِن الطَيْبَاتِ لَعَلَي هذه النعم العظيمة؛ مكنّكم في الأرض بعدما كنتم مضطهدين مطارَدين، فقذف الله الرعب في قلوب أعدائكم، وأظفركم ونصركم وأظهركم عليهم؛ قال تعالى: ﴿ وَثُويِدُ أَن نَمُنَ عَلَي الله لنا، وهو عَلَي أَيْبَتُ وَبَعَالَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ فَي الله لنا، وهو قائم على أمرين عظيمين؛

أولهما: عبادة الله والأمر بها، والأسباب الجالبة إليها.

ثانيهما: الابتعاد عن الشرك، والنهي عنه، وعن الأسباب الموصلة إليه؟

كما قال تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي اللّهُ وَكُمُ مَلُوا الصَّلِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمُ اللّذِي اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَمْ وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمْ وِينَهُمُ ٱلنّذِي الرّيَضَىٰ لَكُمْ وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمْ وِينَهُمُ ٱلنّذِي الرّيَفَىٰ لَكُمُ وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمُ اللّهُ الصَادِقِ الذي لا بد أن يكون فَهذا وعد الله الصادق الذي لا بد أن يكون فَهذا وعد الله الصادق الذي لا بد أن يكون

لمن قام بالإيمان والعمل الصالح، فما فتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام، والتمكين التام للبلاد والعباد؛ إلا بالكفر بالطاغوت، والإيمان بالله، والصدع بذلك؛ قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُم فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأَمْرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكر وَلِلَهِ عَنقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (الله الحج: ٤١، فهذه علامات من ينصر دين الله لا الدعوى الباطلة...

فيا أيتها الدولة المباركة، وعصابة أهل الإسلام، التي قامت بجهاد أعداء الله، وإظهار شعائر الإسلام؛ مِن تطهير الأرض التي تطؤونها من الأصنام والأوثان والصلبان، وتسوية القبور، وإزالة الشرك ومعالمه، وتحكيم الشريعة على الشريف والوضيع، وإحياء شعائر للإسلام قد اندرست؛ من ضرب الجزية على أهل الكتاب، والاسترقاق، ولم تأخذكم في الله لومة لائم، فأغاظ ذلك كثيرًا من أهل الكفر والردة والنفاق وعلماء السوء، الذين فضحتموهم بإظهار الدين لما كتموه واشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاً، فقاموا جميعًا محاربين لكم بكل ما يستطيعون؛ من عُدة وعتاد، واستخدموا مع ذلك الحرب الإعلامية؛ فرموكم بكل نقيصة افتراءً وكذبًا؛ فمرةً: سفّاكون للدماء، ومرة: حارجون مارقون من الدين، وأحرى: إرهابيون ضالّون، وغير ذلك كثير.

كل ذلك إطفاء للدين لما أظهره الله على أيديكم، فيا أسود الإسلام، ويا قرّة عيون أهل الإيمان؛ استعينوا بالله، واصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله، واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، ثم لا يهولنّكم أمر هؤلاء الذين وصفهم الله بقوله: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ ٱللّهِ بِأَفَرَهِ مِمْ وَاللّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَو كره أكورَ ٱلكَفِرُونَ ﴿ الصف: ٨، فهذا وعد الله بأنه سيظهر دينه ويتم نوره ولوكره أعداؤه.

فيا أسود الإسلام، وجحافل أهل الإيمان؛ والله لن يخذلكم الله ما دمتم قائمين بنصر دين الله؛ قال تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرُتُ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِن الله عَالَى: ﴿ وَلَيَنصُرُتُ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِن الله عَه فَهو الغالب مهما كانت الله معه فهو الغالب مهما كانت

قوة عدوه؛ قال تعالى: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِن يَغَذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعَدِهِ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكِّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قال محمد بن إسحاق عند هذه الآية: إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس، ولن يضرك خذلان من خذلك، وإن يخذلك فلن ينصرك الناس؛ أي: اترك أمري للناس، وارفض الناس لأمري. اه.

فاستمدوا العون من الله، لا من قوتك أو عددكم وعُدّتكم؛ فإنما لم تنفع خير هذه الأمة لما دخل على بعضهم شيء مِن العجب مِن كثرة العدد والعُدد يوم حنين، وأنزل الله في ذلك قرآنًا يتلى؛ ليكون ذلك درسًا وعظة؛ قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمُ كُثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغْنِ عَنصَمُ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿ وَاللهِ النوبة: ٢٥، النوبة: ٢٥،

أرأيتم؟! ما أغنت عنهم شيئًا، إذًا لا يتعلق القلب بغير الله، وليكن لنا أيضًا درس آخر، وهو من أهم الدروس؛ ألا وهو ما حصل في يوم أحد لما عصوا رسول الله عَيَكِينية وعصوا أميرهم: وقعت عليهم الهزيمة؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللهُ عَيَكِينية وعصوا أميرهم بِإِذْنِهِ مَ حَقَى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعُتُمُ فِي ٱلْأَمْرِ اللهُ وَعَصَالِتُهُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُونَ مِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيكَ وَمِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنِيكَ وَمِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنِينَ النَّهُ وَلَقَدُ عَفَا عَنصُمُ مَّ أَوَلَكُم وَلَقَدُ عَفَا عَنصُمُ مَّ وَاللهُ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ النَّهُ إِلَيْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ النَّهُ إِلَيْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ النَّهُ إِلَيْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ النَّهُ إِلَيْ اللهُ عَمِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنصَى مُن يُرِيدُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ النَّهُ إِلَيْ عَمِن اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمِن اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَمِن اللهُ عَلَيْهُ مَن يُرِيدُ وَلَقَدُ عَلَا عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَمَالَ عَلَيْهُ مَن يُرِيدُ وَاللهُ عَلَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَا عَنْ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقَلَا عَلَى ال

قال ابن القيم: ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم، وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمرّوا على الطاعة ولزوم أمر الرسول عَلَيْكِيَّةِ: لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة، وفارقوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة، ففارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم؛ عقوبة وابتلاء، وتعريفًا لهم: بسوء عواقب المعصية، وحسن عاقبة الطاعة. اه.

فالحذر الحذر يا إخواني: من التساهل بالمعاصي والمنكرات، فلا تتساهلوا فيها، ولا تستصغروها أو تحقروها؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عنها أن رسول الله عنها أن "إياكم ومحقرات الذنوب؛ فإن لها مِن الله عز وجل طالبًا" [أحمد ٧٠١،٥] وابن ماجه، وابن حبان]

واعلموا أننا لن نؤتى إلى من قبل أنفسنا؛ قال تعالى: ﴿ أُولَمَّا أَصَبَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدَّ أَصَبَتُكُم مِّشَلِيمًا قُلْمُ أَنَّ هَذَا قُلْمُ أَنَّ هَذَا قُلْمُ مَنْ عِندِ أَنفُسِكُم إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهَ الله عمران: ١٦٥، واعلموا أن مدار النصر على هاتين الآيتين: ﴿ يَكَأَيّهُا اللّهِ يَكُونُ اللّهَ عَمَانُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتَبُتُواْ وَادْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنكَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّبِرِينَ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّبِرِينَ الْأَنفال: ٥٥ - ٢٤

قال ابن كثير: "وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة، والائتمار بأوامر الله ورسوله، وامتثال ما أرشدهم إليه: ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم، ولا يكون لأحد ممن بعدهم؛ فإنما ببركة الرسول عَلَيْكِيّةٍ، وطاعته فيما أمرهم، فتحوا القلوب والأقاليم شرقًا وغربًا في المدة اليسيرة، معقلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم؛ من الروم والفرس، والترك والصقالبة، والبربر والحبوش، وأصناف السودان والقبط، وطوائف بني آدم، قهروا الجميع، حتى علت كلمة الله، وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت المماليك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها: في أقل من ثلاثين سنة". اه.

فعلى بركة الله سيروا، وبالله ثقوا، وبه استنصروا، وعليه توكلوا، ومنه الهداية والسداد، فاطلبوا تُنصروا وتَغلبوا.

وأوصيكم بوصية رسول الله ﷺ يَا أَيها الجاهدون والغزاة؛ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ,عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُمَّرَ أُمِيرًا عَلَى جَيْشِ أَوْ سَرِيَّةٍ؛

أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: "اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا ولا تقتلوا وليدًا" (رواه مسلم).

"فاستتموا بوعد الله إياكم، وأطيعوه فيما فرض عليكم، وإن عظمت فيه المؤونة، واستبدّت الرّزيّة، وبعدت المشقة، وفُجعتم في ذلك بالأموال والأنفس، فإن ذلك يسير في عظيم ثواب الله، فاغزوا رحمكم الله في سبيل الله؛ ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأُمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأُمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَيَعَلَمُونَ وَاه البيهقي.

#### وقال عمر بن الخطاب رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ لما استمده الأجناد:

"قد جاءين كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على ما هو أعز نصرًا وأحصن جندًا: الله، فاستنصروه فإن محمدًا قد نُصِر بأقل من عددكم، فإذا أتاكم كتابي فقاتلوا ولا تراجعوني" [رواه أحمد ١٩٥١)، وابن حبان].

وعليكم بالعمل الصالح قبل القتال؛ قال أبو الدرداء رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ: "أيها الناس؛ عمل صالح قبل الغزو، فإنما تقاتلون بأعمالكم". اهد ومن ذلك: مناشدة الله ومعاؤه، والانطراح بين يديه؛ فعن ابن عباس رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْلِيَّةٍ وهو في قبة له يوم بدر: "اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدًا"، فأخذ أبو بكر بيده، وقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك، فخرج وهو يقول: ﴿ سَيُهُرَّمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ الله القمر: ٤٥ [رواه البخاري ٣٩٥٢].

وقد بوّب عليه البخاري باب قول الله تعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُودُونِينَ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ لَكُمْ أَنِي مُودُونِينَ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ

وَلِتَطْمَإِنَّ بِهِ عُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهَ اِللَّهِ عِندُ اللّهَ عَلَيْكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُو يُعَيِّمَ مُن ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُو يَعْشَيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنةً مِّنذُهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُو رَبُكَ إِلَى رِجْزَ ٱلشَّيْطُنِ وَلِيرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهَ إِذْ يُوحِى رَبُكَ إِلَى الْمَلْيَكِكَةِ أَنِي مَعَكُم فَثَيِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلُقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرَّعْبَ إِلَى اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهِ وَرَسُولَهُ وَاللّهِ وَرَسُولَهُ وَلَا اللّهَ وَرَسُولَةً وَمَن يُشَاقِقِ ٱللّهَ وَرَسُولَةً وَاللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا اللّهَ وَرَسُولَةً وَمَن يُشَاقِقِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا اللّهَ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَناقِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَنِيلُ عَلَيْهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَى اللّهُ عَنَاقِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَنَاقِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا الللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلُولِكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

#### وفي الختام:

هذا نداء لكل مسلم، ولكل مَن ينتسب إلى الإسلام؛ مِن طائفة وحزب وحركة؛ لو طرحت على أحد منكم سؤالاً:

#### لماذا تقيمون هذه التنظيمات والحركات والأحزاب؟

لَبادر بهذا الجواب؛ وهو:

لإقامة دولة وخلافة إسلامية، يحكم فيها شرع الله؛ على الصغير والكبير، والشريف والوضيع، والأمير والمأمور، والراعي والرعية، والناس فيها سواء، وأكرمهم في ذلك أتقاهم، لا فرق بين عربي وأعجمي، ولا أسود ولا أبيض.

فأقولها: هذه دولة الإسلام قد قامت، وخلافتها قد أُعْلِنَت، إذًا ما تسعون إليه: قد تحقق بفضل من الله وحده، ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ النحل: ٥٠، ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيْفُ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ هَا ﴾ يونس: ٥٨

فواجب على الجميع نصرها وتأييدها، والدعاء لها، والفرح بها، والدفاع عنها، وليس معنى ذلك أنها معصومة من الأخطاء؛ فالعصمة قد انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الواجب عند الإخطاء: السعي في إصلاحه؛ بالنصيحة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فعن تميم الداري رَضَّوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ويكتابه ولرسوله، ويَحْلَيْكُ عَنْهُ الله ولكتابه ولرسوله، ولأثمة المسلمين وعامتهم" [رواه مسلم٥٥، وأحمد، وهذا لفظه].

وعن أنس رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكِيَّة : "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، فقال رجل: يا رسول الله؛ أنصره إذا كان مظلومًا"، فقال رجل: يا رسول الله؛ أنصره إذا كان مظلومًا" فقال: "تحجزه أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره" [رواه البحاري ٦٩٥٢].

وعن أبي سعيد الخدري رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكِيلَةٍ: "مَن رأى منكم منكرًا؛ فليغيّره بيده، فإن لم يستطع: فبلسانه، فإن لم يستطع: فبقلبه، وذلك أضعف الإيهان" [رواه مسلم ٤٩].

فو الله ما على وجه الأرض دولة مثلها، والأثر يدل على المسير، فكونوا معها؛ فإنحا سفينة النجاة اليوم، نحسبهم والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدًا، فهذا أميرهم ينادي العلماء، والدعاة والقضاة، والأطباء والمهندسين، وكلَّ مَن فيه صلاح لأهل الإسلام، ودعا كلَّ مَن أراد النفير والهجرة، ولم يدعُ أحدًا مِن أهل الفساد، ومنطلق قيادتهم من المساجد كما بدأت دولة الإسلام في أول أمرها.

فيا أيها المسلم؛ كن من جنودها، ولا تكن من أعدائها، حتى بلغ بالبعض الفرح بضرب عباد الصليب أمريكا لهم، وهذا نفاق والعياذ بالله، فإن أردت العز والشرف: فالتحق بهذه الدولة؛ فعن تميم الداري رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله والشرف: "لَيبلُغَنَّ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل؛ عزَّا يعزّ الله به الإسلام، وذلًا يذل الله به الكفر" [رواه أحمد٤ ١٠٣١].

أسأل الله الكريم بفضله وكرمه أن ينصرهم، ويمكّن لهم في الأرض، وأن يجعلها خلافة على منهاج النبوة، آمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.